# العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام

تأليف

سهاحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز

**دار الوطن** الرياض-شارع المعذر - ص.ب: ۳۳۱۰ (۲۹۲۰۶۲ عاکس: ۲۷۹۲۰۶۸ عاکس

### بسم الله الرحمن الرحيم

# بِسُمُ اللَّهُ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الْحَلْمِينَ الرّحِينَ الْحَلّامِ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّحِينَ الرّح

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فلمًا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة.

ومعلوم بالأدلّة الشرعية من الكتاب والسنّة أن الأعمال والأقوال إنها تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الأخرة من الخاسرين﴾.

وقال تعالى: ﴿ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ﴾. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقد دلَّ كتاب الله المبين وسنّة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرة، فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز، وبعث الله بها رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام.

ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيهان به من أمور لغيب.

وجيع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدًّا، فمن ذلك قول الله سبحانه: ﴿ليس البّر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البّر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين﴾ الآية.

وقوله سبحانه: ﴿آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلَّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرَق بين أحد من رسله ﴾ الآية.

وقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا آمِنُوا بَاللهُ وَرَسُولُهُ وَالْكُتَابُ الذِّي أَنْزُلُ مِن قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا ﴾ .

وقوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنْ ذَلِكُ عَلَى اللهُ يَسْيَرُ ﴾.

أما الأحاديث الصحيحة الدالّة على هذه الأصول فكثيرة جدًّا.

منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي على عن الإيهان، فقال له: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». الحديث وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة.

وهذه الأصول الستة: يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حتّى الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب.

## أولا الإيمان بالله:

من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم، والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم، ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾.

وقال سبحانه ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبدُوا ربكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينُ مِن قَبِلُكُمُ لَعلكُم تَتَقُونُ ، الذِّي جعل لكم الأرضُ فراشًا والسياء بناءً وأنزل من السياء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ﴾ .

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه، والتحذير مما يضاده كها قال سبحانه: ﴿ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولَ إِلَا نُوحِيَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبِدُونَ﴾.

وقال عز وجل : ﴿ كتاب أُحكمت آياته ثم فُصّلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ﴾ .

وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذلّ لعظمته.

وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم.

كقوله سبحانه: ﴿فاعبد الله مخلصًا له الدين ألا لله الدين الخالص﴾.

وقوله سبحانه: ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾.

وقوله عز وجل: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون﴾، وفي الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا».

 ومن الإيمان بالله أيضًا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الـزكـاة، وصـوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استـطاع إليه سبيلًا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر.

وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عها سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده كها قال سبحانه: ﴿ ذلكِ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ﴾.

وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به، وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدًا وتدّبره كثيرًا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره، وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان.

• ومن الإيمان بالله سبحانه، الإيمان بأنه خالق العالم ومدّبر شئونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة وربُّ العالمين جميعًا لا خالق غيره، ولا ربّ سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، كما قال تعالى: ﴿الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾.

وقال تعالى: ﴿إِن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾.

• ومن الإيمان بالله أيضًا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بها دلّت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجلّ يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

وقال عز وجل: ﴿فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾.

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجهاعة من أصحاب رسول الله على والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه «المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقلها غيره من أهل العلم والإيهان.

قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقالا: أمروها كما جاءت.

وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعًا: أمروها كما جاءت بلا كيف.

وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بها ورد في السنّة مِن الصفات.

ولما سُئِلَ ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رحمة الله عليها عن الاستواء قال: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق».

ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء! وأمر به فأخرج.

وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها.

وقال الإمام أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: «نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه».

وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدًّا لا يمكن نقله في هذه العُجَالة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنّة في هذا الباب مثل كتاب «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد، وكتاب «التوحيد» للإمام الجليل محمد بن خزيمة وكتاب «السنّة» لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب «السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة، وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنّة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنّة، وبطلان ما قاله خصومهم.

وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنّة بأدلتها النقلية والعقلية والردّعلى المخالفين بها يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق.

وكل من خالف أهل السنّة فيها اعتقدوا في باب الأسهاء والصفات فإنه يقع ولابد في مخالفة الأدلّة النقلية، والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه.

♦ أما أهل السنة والجهاعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد ﷺ في سنته الصحيحة إثباتًا بلا تمثيل ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها، وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كها قال تعالى: ﴿بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ﴾.

وقال تعالى: ﴿ولا يأتونك بمثل إلاّ جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا﴾.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامـه على قول الله عز وجـل: ﴿إِنْ رَبُّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلامًا حسنًا في هذا الباب يحسن نقله ها هنا لعظم فائدته. قال رحمه الله ما نَصُّه: «للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًّا ليس هذا موضع بسطها وإنها نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمـد وإسحـاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا». وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهاب المسبهين منفى عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: «من شبّه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيها وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبتَ لله تعالى ما وردت به الأيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى».

#### ثانيا: الإيمان بالملائكة

يتضمن الإيهان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾.

وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد.

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل، وميكائيل، ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن النبي على قال: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم» أخرجه مسلم في صحيحه.

#### ثالثا: الإيمان بالكتب

يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتبًا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: ﴿لقد أرسلنا

رسلنا بالبينات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الآية.

وقال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحْدَةً فَبَعَثُ اللَّهِ النَّبِينِ مَبْشُرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَأُنْزَلَ مَعْهُمُ الْكَتَابِ بِالْحِقَ لَيْحَكُمُ بِينَ النَّاسُ فَيها اخْتَلْفُوا فَيْهِ ﴾ الآية.

ونؤمن على سبيـل التفصيـل بها سمى الله منهـا كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن.

والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمّة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنّة عن رسول الله على لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدًا على رسولاً إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاءً لما في الصدور وتبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. كما قال تعالى: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون﴾.

وقال سبحانه: ﴿ونزّلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين﴾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذِّي لَهُ مَلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو يَحِيِّي وَيَمِيتُ الذِّي لَهُ مَلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو يَحِيِّي وَيَمِيت

فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

# رابعا: الإيمان بالرسل

يجب الإيهان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبدالله على كما قال الله سبحانه: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾.

وقال تعالى: ﴿رسلًا مبشرين ومنذرين لئلّا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾.

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدُ مَنَ رَجَالُكُم وَلَكُنَّ رَسُولُ اللهِ وَخَاتُمُ النّبِينَ﴾.

ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنًا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

#### خامسا: الإيمان باليوم الآخر

وأما الإيهان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيهان بكل ما أخبر الله به ورسوله على مكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشهاله أو من وراء ظهره، ويدخل في ذلك أيضًا الإيهان بالحوض المورود لنبينا محمد عن بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله على جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن الوجه الذي بينه الله ورسوله عنية.

#### سادسا: الإيمان بالقدر

وأمّا الإِيهان بالقدر فيتضمن الإِيهان بأمور أربعة:

الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾.

وقال عز وجلّ : ﴿لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا﴾ .

والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ﴾.

وقال تعالى: ﴿وكلِّ شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنْ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ إِنْ ذَلْكُ فِي كَتَابِ إِنْ ذَلْكُ عَلَى اللهِ يَسْيَرِ ﴾.

الأمر الثالث: الإيهان بمشيئته النافذة فها شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن كها قال سبحانه: ﴿إِنْ الله يفعل ما يشاء ﴾.

'وقال عز وجلّ : ﴿إِنَّهَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فيكونَ﴾.

وقال سبحانه ﴿وما تشاؤن إلَّا أن يشاء الله ربِّ العالمين﴾.

الأمر الرابع: خَلْقَهُ سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا ربّ سواه، كما قال سبحانه: ﴿الله خالق كل شيء وكيل﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَالَقَ غَيْرُ اللهِ يَرْقَكُمُ مَنَ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى تَوْفُكُونَ ﴾ .

فالإيهان بالقدر يشمل الإيهان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنّة والجماعة خلافًا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع.

ويدخل في الإيهان بالله اعتقاد أن الإيهان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا، والسرقة، وأكل الربا، وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من الكبائر مالم يستحل ذلك، لقول الله سبحانه: ﴿إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾.

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله على أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان.

• ومن الإيهان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم، ويبغض الكفار ويعاديهم.

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله ﷺ.

فأهل السنّة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي على «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» متفق على صحته.

ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضى الله عنهم أجمعين، وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضى الله عنهم أجمعين، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ويحبون أهل بيت رسول الله على المؤمنين به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله على أمهات المؤمنين ويترضون عنهن جميعًا.

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله على ويسبونهم ويغلون في أهل البيت، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجلّ إياها، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدًا في وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي في : «لا تزال طائفية من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه».

وقال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وسبعين فرقة النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر عما خالفها.

• وأمّا المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة:

فمنهم عبّاد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجنّ والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد على وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء

المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم، فلهًا أنكر عليهم رسول الله ﷺ ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه، وقالوا: ﴿أَجْعُلُ الْآلِمَةُ إِلْهَا واحدًا إن هذا لشيء عجاب . فلم يزل ﷺ يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجًا فظهر دين الله على سائـر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية، بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كها عرف معناها كفار العرب فالله المستعان.

ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوّة.

● وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين وهي قولهم: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾. ﴿ما نعبدهم إلّا ليقربونا إلى الله زلفي﴾. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنًا من كان فقد أشرك به وكفر، كها قال تعالى: ﴿ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فرد الله عليهم سبحانه بقوله: ﴿قل أتنبؤن الله بها لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عها يشركون ﴾.

فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سهاها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالى: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلّا ليقربنا إلى الله زلفي ﴾. فردّ الله عليهم سبحانه بقوله: ﴿إِنَ الله يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾.

فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم أن آلهتهم تقربهم إليه زلفى.

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة
لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام:

ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسهاء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينًا، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السهاوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والأخرة.

• ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شئون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسهاء التي اخترعوها لألهتهم وهذا من أقبح الشرك في الـربـوبيـة وهــو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنها أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدّة فيخلصون لله العبادة كما قال الله سبحانه: ﴿فَإِذَا رَكْبُوا فِي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلمّا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾. وقال تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السهاء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبّر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون﴾. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين:
إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية.

والشانية: شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، . وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن وابن عربي في الشام، والشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه عمدًا عليهم والسلام، فإنا عليهم الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون!!

ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه إنه سميع قريب.

• ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسهاء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجلّ وتعطيله سبحانه من صفات الكهال ووصفه عزّ وجلّ بصفة المعدومات والجهادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة فإنه يلزمهم فيها أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية، وتناقضوا في ذلك تناقضًا بيّنًا.

أمّا أهل السنّة والجهاعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد على من الأسهاء والصفات على وجه الكهال، ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من شائبة التعطيل فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرّفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم - كها سبق بيان ذلك - وهذا هو سبيل النجاة، والسعادة في الدنيا والآخرة وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمّة وأئمتها، ولن يصلح أخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنّة، وترك ما خالفها.

# نواقض الإسلام

إعلم أيها الأخ المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمدًا على للدعوة إلى ذلك، وأخبر عزّ وجلّ أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضلّ، وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد. أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجًا عن الإسلام. ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض(١). نذكرها لك فيها يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة والعافية منها مع توضيحات قليلة تذكر بعدها.

الأول: من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله.
قال الله تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾.

 <sup>(</sup>١) ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا.

وقال تعالى: ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم.

- الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعًا.
- الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
- الرابع: من اعتقد أن هدى غير النبي ﷺ أكمل من هديه. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
- الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى ﴿ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾.
- السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول على أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ﴿قُلُ أَبِاللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم ﴾.

- السابع: السحر ومنه الصرف(۱) والعطف(۱) فمن فعله أو رضى به كفر والدليل قوله تعالى: ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنها نحن فتنة فلا تكفر﴾.
- الشامن: مظاهرة (٣) المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين (١) ﴾.
- التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد شخ فهو كافر لقوله تعالى: ﴿وَمِن يَبْتُغُ غَيْرِ الْإِسلام دَينًا فَلَن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾.

<sup>(</sup>١) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها.

 <sup>(</sup>۲) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيها لا يهواه بطرق شيطانية.

<sup>(</sup>٣) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين.

<sup>(</sup>٤) الظالمين: الكافرين.

● العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمِن أَظُلُّم ﴿ مُن ذُكُّر ﴿ بَآيَات رَبُّهُ ثُمُّ أعرض" عنها إنا من المجرمين منتقمون(١٠).

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازيء والجاد والخائف إلّا المكره. وكلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعًا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.

● ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام.

أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين. أو أنه كان سببًا في تخلف المسلمين.

أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى.

<sup>(</sup>١) من أظلم: أي لا أحد أظلم.

<sup>(</sup>٢) التذكير: الوعظ ولفت النظر إلى ما يجب استحضاره.

<sup>(</sup>٣) الإعراض: الصدّ والتولي.

<sup>(</sup>٤) الأنتقام: الأخذ بشدة على فعل سابق.

ويدخل في الرابع أيضًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.

ويدخل في ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين.

نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.